

جَلَسَ الْحَارِثُ بْنِ أَبِي ضرارٍ رئيسُ بَنِي الْمُصْطَلَقِ مَعَ زَعَمَاءِ قَوْمِهِ الْمُشْرِكِينِ يَحَثُقُهُمْ عَلَى الْإِعَدَادَ لِقَتَالِ الْمُسْلَمِينَ ، فَقَالَ لَهُ أَحَدَهُمْ إِنَّنَا لَنْ نَتَمَكَّنَ مِنَ الْقَضَاءِ عَلَي الْمُسْلَمِينَ ، فَقَالَ لَهُ أَحَدَهُمْ إِنَّنَا لَنْ نَتَمَكَّنَ مِنَ الْقَضَاءِ عَلَي الْمُسْلَمِينَ ، فَقَالَ لَهُ أَحَدَهُمْ إِنَّنَا لَنْ نَتَمَكُن مِنَ الْقَضَاءِ عَلَي مُحَمَّد وَحُدَنَا ، ولكن لا بُدَّ أَنْ تَتَعَاوَنَ مَعَنَا قَبَائِلَ الْعَرَبُ التَّي تُنَاصِبُ مَحَمَّداً الْعَدَاء .





سَمِعَ الْحَارِثُ كَلاَمَ صَاحِبِهِ فَرَاحَ يَجْمَعُ الْعَرَبَ مِنْ هَنَا وَهُنَاكَ، وَيُحَرِّضُهُم عَلَي حَرْبَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وأَصْحَابِه، فَاسْتَجَاب لَهُ بعضُهُ مَا مَا مَا مَا وَالله عَلَيه وسلى الله عليه وسلى وأَصْحَابِه، فَاسْتَجَاب لَهُ بعضُهُ مَا مَا مَا وَالله عَلَيه وَسَلّى صلى الله عَلَيه وَسَلّم.

أَرَادَ السنّبِي عَلَيْهِ السصّلاة والسسّلام أَنْ يَتَحَقَّقَ مِنْ صِحّةِ الْخَبَرِ، فَأَرْسَلَ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلَقِ وَاحِداً مِنْ أَصْحَابِهِ يَعْرِفُونَهُ ، وَلَكَنّهُمْ لاَيعْلَمُونَ أَنّه قَدْ أَسْلَم، فَاستقبله الْحَارِثُ فَي الطّريق وَكَنّهُمْ لاَيعْلَمُونَ أَنّه قَدْ أَسْلَم، فَاستقبله الْحَارِثُ فَي الطّريق وَعَرِفَ الصّحَابِيّ نَواياً بني المصطلق فمكتَ، في معسكرَهم قليلاً ، ثمّ استأذن الْحَارِثُ في الرحيل.





عاد الصَّحَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّه صِلَّى الله عليه وسلم في الْمَدِينَ، وأَخبَره بأَنَّ الْحَارِثَ قَادِم للْقَتَالَ، وَهُو عَلَى مَسافَة يَوْمَيْنِ، وَلَمَّا تَحَقَّقَ النَّبِي عليه الصلاة والسلام مِنْ صحَّة الْخبَر دَعَا الْمُسلمينَ إِلَى الْقِتَالِ، وَاسْرَعَ في الْخبَروج بِهِم مَنَ الْمَدينَة وَكَانَ خُرُوجَهَم في شَهْر شَعَبَان في السَّنة الْخامسة مِنَ الْهجْرة.

وَفَى الطَّرِيقِ بَعَثَ الْحَارِثُ بْنُ ضِرَارِ قَائد الْمُشْرِكِينِ جَواسِيكِ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمِينِ ، فَأَلْقَى الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمِينِ ، فَأَلْقَى الْمُسْلِمُونَ الْقَبْضَ عَلَى هُولاءِ الجَواسِيسِ وَقَتَلُوهُمْ مَاعَدًا وَاحِداً مِنْهُم ، فَرَّجَرِيحاً وَعَادَ إِلَى الْحَارِثِ ، فَأَخبِرَهُ بِمَا حَدَثَ .





عَلِمَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ضَرَارِ وَمَنْ مَعَهُ بِاقْتُ رَابِ الرَّسُولِ صَلَى الله عليه وسلم وأصحابه فَخَافُوا خَوْفَ شَديداً، واَشَعْلَتَ الفَتْنَةُ بَيْنَهُمْ فَتَفْرِقُوا، وهَرَبَ مَنْهُ مَا كَانَ قَدْ تَجَمَّعَ حَوْلَه مِن الْعَرَب، وَلَمَا وَجَدَ نَفْسَه وحيداً لَيْس مَعَهُ إِلاَّ قَوْمَهُ فَقَطْ تَرَاجَعَ نَحُو ديارِه ليحْتَمي بها .

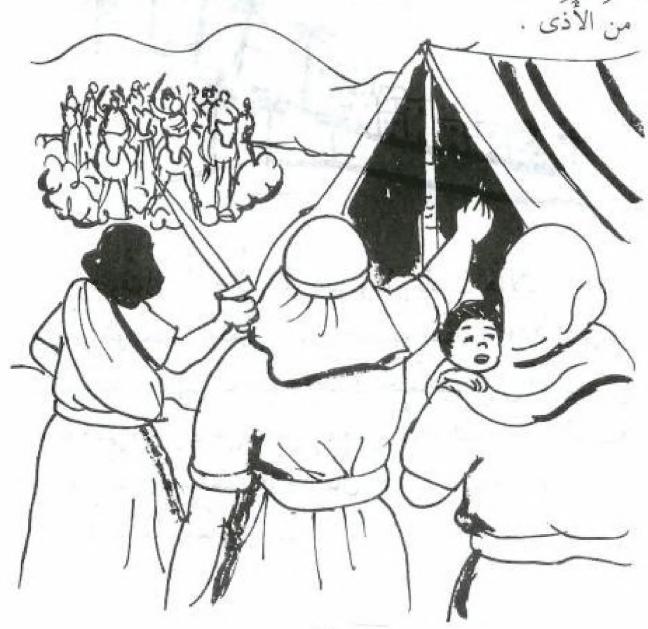



أَرَادَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيه وَسَلَم تأديب هَوُلاء الأعراب، وكَسْرَ شُوكْتَهِم ، فعين بَعْض أصحابه لمتابعة هؤلاء الأعراب ومُراقبيتهم ، إلى أَنْ عَلَم أَنْ هُناكَ اجتماعياً بين أَعْواب بني تعلم أَنْ عَلَم أَنْ هُناكَ اجتماعياً بين أَعْواب بني تعلم عَلْبَة وَبني مُحَارِب مِنْ عَطَفَانَ ، فأَمَر رَسُولَ الله صلى الله عليه وسَلَم بإعْداد المسلمين فورا للقتال ، وحرج بهم في جيسش عَددة خمسمائة مقاتل تقريباً .

كَانَ الْأَعْرَابُ عَلَى مَسِرة يُومِيْنِ تَقْرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنورَة، فَتَوَعَّل رَسُولُ اللّه صلى الله عليه وَسلّم في بلادهم إلى أَنْ وَصَلَ إلى مَكَان يقالُ لَه « نَحْلُ » فَتَوقّف رَسُول اللّه صلّى الله عَلَيه وَسلّم بجيشه ثم خَرَج هُو وَبَعْضُ الْمُقَاتِلِين لَيسسْتَكَشفُوا مَكَانَ الأَعْدَاء ، وكَانِت السِّ صَلّى الله عَليه وَسلّم وأصْحابه بالأَذى فأصيبت أَقْدامُ الرسُولَ صلّى الله عليه وسلّم وأصْحابه بالأَذى الشّديد حتَّى كَانوا يَلفُّون عَلَيْهِ الله عَليه وسلّم وأصْحابه بالأَذى الشّديد حتَّى كَانوا يَلفُّون عَلَيْهِ الوقاع» .





والتَّقِي رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْه وَ سَلَم بِجَمْعِ مَنْ غَطَفَانَ بِينَهُم زَعَمَاؤُهُم مِن الأعراب، فقاد جَيْشَه وحاصرهم حصارًا سَديدا، و لَمَّاحاتُ صَلاة الْعصْرِ خَافَ الْمُسْلَمُونَ أَنْ يَغْدُر بَهِمُ الْأَعْدَاء ، فَصَلَى الرسُولُ صلى السَله عليه وسلم بهسم صلاة الخوف فألقى السله السرعب والخوف في قُلُوب الأعْدَاء وهربوا من المُسْلَمين .

وَكَانَ لَهَدَه الْغَزُّوة أَثَرُهَا السَّديد عَلَى الْأَعْدَاء ، إِذَّ قَلَفَتَ الهزيمة في قُلُوبهم الرُّعْب ، وتتَابع بَعْدَهَا اسْتسْلاَم الْقَبَائل الّتي لَمْ تَجْرُؤ عَلَى أَنَ تَرْفَعَ رأسها أَمَامَ جَيْشِ الْمُسْلمين ، إلا أَنْ قَبِيسَلَة بَنسِي اللُوح اسْتَمرَّت عَلَى شِرِكُها وفَتَلَت عَدداً من الْمُسْلمين الْعَائدين إلى الْمَدينة بِتَجَارِتِهِم ، ونَهبُوا مَا كَانَ مَعَهم مِنْ أَمْوَالٍ وَأَمْتِعَة .



وَعلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا فَعَلَهُ بَنُو الْمُلُوحِ فَأُمَرَ غَالَبَ بَنَ عَبْدَ اللَّهِ اللَّيثِي أَن يَأْخُد قُوةً مِنَ الْمُسْلَمِينَ وَيَلْهَبَ غَالَبِ بِهَا لَلِبَثَّارِ مِنْ بَنِي الْمُلُوحِ، وَعَلَمتْ تَلْكَ الْفَبَيلَةُ بَقُدُومِ غَالَبِ إِلَيْهَا فَاسْتَعَدَّتُ هِي الْأَخْرِي لَلْقَتَالَ ، غَيْرَ أَنْ عَالَبَ ابْنَ عَبْدَ اللّهِ إِلَيْهَا فَاسْتَعَدَّتُ هِي الأَخْرِي لَلْقَتَالَ ، غَيْرَ أَنْ عَالَبَ ابْنَ عَبْدَ اللّهِ كَانَ يَسِيلُ هُو وَأَصْحَابُهُ لِيلًا ، وَيَخْتَفُونَ نَهَاراً حَتَّى اقْتَرَبُوا مِنْ اللّهَامِ بَنِي الْمَلُوحِ فِي سَرِيّة تَامَّة وَفَاجِيدَ عَلَيْهِ مَا الْحَصَارِ مِنَ اللّهَمَامِ وَالْحَلْفَ، وأَصَابُوهِم بَالْحِصَارِ مِنَ اللّهُمَامِ والْحَلْف، وأَصَابُوهم بالرّبَاكِ شَدِيد

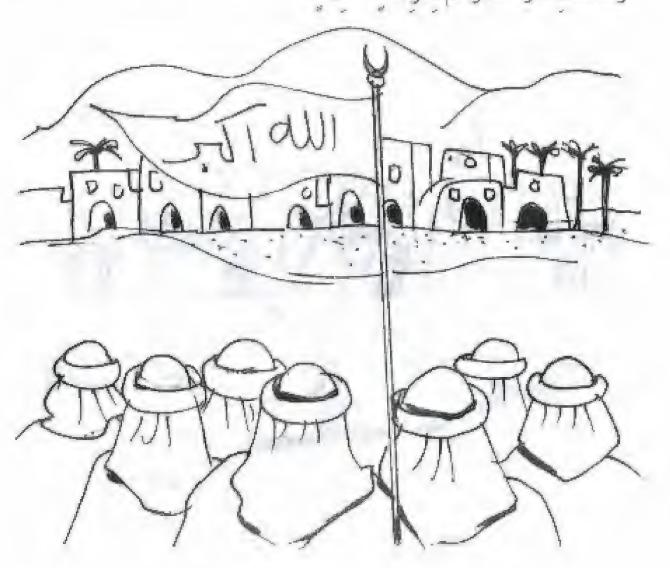



شَنَّ الْمُسلِمُونَ غَارِتُهُم فِي السِلِيْلِ عَلَي بَنِي الْمُلُوّحِ ، فَقَتَلُواالْكَثِيرُ مِنَ رِجَالِهِم ، وسادَ الْفَزَعُ والرَّعبُ في مَعسْكُرهِم ، وَسَاقَ الْفَنَائِم ، وَأَخِذُوا مَا وَجَدُوهُ وَسَاقَ الْمُسلِمُونَ أَمَامَهُم الأَنْعَامَ مِن الغَنائِم ، وأَخِذُوا مَا وَجَدُوهُ مِنْ مَالٍ ، وَكَانَ بَنُو الْمُلُوحِ قَدُ طَلَبُوا الْمُساعَدة مِنْ بَعْضِ الْقَبَائِلِ الْجَاورة لَهُم ، فَفُوجِئَ المُسلَمُونَ بِجَيْشٍ كَبِيسِيرِ مِن الأَعْدَاءِ وَمُعَاوِنِيهُم يُطَارِدُونَهُم مِنَ الخَلْفِ

وعندَما اقْتَرَبَ جَيْشُ الأَعَدَاءِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَراد الله أَلاَ يَهْوَم نَبِيهُ أَوْ يُصابَ بِأَذَى هُو ومن مَن ، فأُنزل مِدَاءَ ، وَتَعَالَى مُطَرأ شديدا ، وصبَ سَيلاً عظيما على رُءُوسِ الأعداء ، فسقط فرسانهم على الموحلة ، ونجح المسلمون في العودة سالمدين إلى ديارهم .



وَفِي الْمَدِينَةِ عَلَمِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ أَنْ أُسيْرِ السِّسِ رِزامِ الْيَهُودِيُ الذِي أَعُلُنَ الْوَلاَءَ للْمُسلَمِينَ بَعْدَ هَزِيمةِ خَيْبَر، عَادَ للتَّامُ مَرَّةً أُخرَى ، وَبَدأَ يَحُثُّ الْيَهُودَ الذِينَ عَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السلامِ ، ويُحرَّضُهُم عَلَى إِسْدَاء الْمُسلَمينَ ، وَرَاح هَذَا الرَّجُلِ بِمَا لَهُ مَنْ نَفُوذَ بَيْنَ الْيَهُودِ يَسْتَملَهُم لَيُسَاعِدُوا بِالْمَالُ وَالسَّلاَحِ فَى الإضْرَارِ بِالْمَسْلَمِينَ .

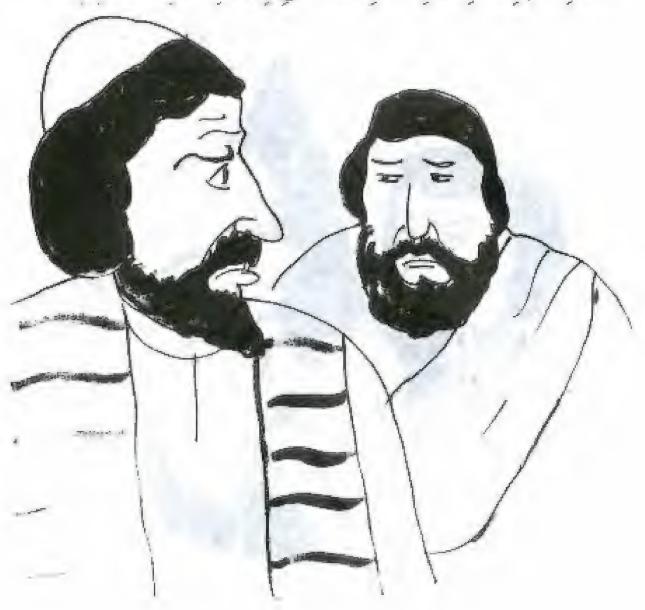

وَذَهَبَ أُسَيْرُ الْيَهُودِيُّ إِلَى زُعَمَاءِ قُرِيشٍ وَطَلَبَ مَنْهُمِ الْمُسَاعَدَة فِي الإِجْهَازِ عَلَى مُحَمَّد وَأَصْحَابِه ، وَلَكَنَ زُعَمَاء قُرِيشٍ لَمْ يَجَـرُوا عَلَى إعْلان ذَلَك ، لأَنْهُم لا يَزَالُون في صَلَّح مَعَ النَّبِي بَمُقْتَضَى مُعَاهِدَة الْحُدَيْبِيَة ، فَرَاحُوا يُسَاعِدُونَ أُسَـيرًا مَعَ النَّبِي بَمُقْتَضَى مُعَاهِدَة الْحُدَيْبِيَة ، فَرَاحُوا يُسَاعِدُونَ أُسَـيرًا مِعَن النَّبِي بَمُقْتَضَى مُعَاهِدَة الْحُدَيْبِية ، فَرَاحُوا يُسَاعِدُونَ أُسَـيرًا مِعَن مِعَاهِدَة الْحُدَيْبِية ، فَرَاحُوا يُسَاعِدُونَ أُسَـيرًا مَعَن أَسَيرًا أَنْ يَفْعَلُ مَا لَمْ يَفْعَلُهُ غَيْرُهُ مِعَن هِمْ أَسَد مِنْه وَأَقُوى وَلَمْ يَسْتَوْعِبْ الْعَبْرَةَمِنْ مُعَاهِدَة قُرَيْشِ للنبيي



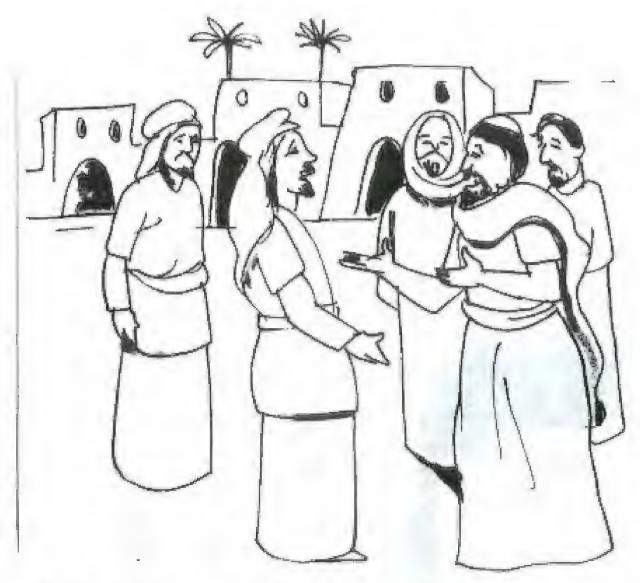

عَلَمَ السِنَّرِيِّ صَلَّى السِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِذَلِكَ فَأَمَرَ أَصْحَابَةً بِالْخُرُوجِ إِلَى خَيْبَرَ ، والإِثْيَان بِسِأَسْيَر هَذَا إِلَى الْمَدِينَة ، فَخَرَج لَلقَسِيسَام بِهَذَه الْمُهِمَّة عبد الله بْن رَوَاحَة في سَرِيَّة مِنْ ثَلاثينَ رَجُلاً ، فَلَمَّا وَصَلَوا إلى خيبَر اسْتَقْبَلَهِم الْيَهُودُ أَحْسَن استَقبَالِ وَكَانَ اسيَّر هَذَا عَلَى رأسهم يَرَحَّبُ قَائِلاً ، مسرَحباً بأصدقائنا أصْحاب محمد رجل الْحَيْر والسلام.

قَالَ عَبْدُ اللّه بَنُ رَوَاحَةَ : كَيْفَ حَالَكَ بِا أُسَيِّرْ ، إِنَّ مُحمداً رَسُولُ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُقُرِنُكَ السّلامَ ، وَيَطْلُبُ مِنكَ أَنْ تَأْتِيَ مَعْنَا إِلَى الْمَدِينِينَة للقَائه . فَقَالَ أُسِيرٌ في دَهْشَة : مَاذَا هُنَاكَ يَاعَبْدَ اللّه ؟ أَيْرِيدَنِي مُحَمّد في شَيِّ ؟ قَالَ عَبْدُ اللّه لَيْسَ هُنَاكَ يَاعَبْدَ اللّه ؟ أَيْرِيدَنِي مُحَمّد في شَيِّ ؟ قَالَ عَبْدُ اللّه لَيْسَ هُنَاكَ يَاعَبْدَ اللّه ؟ أَيْرِيدَنِي مُحَمّد في شَيِّ ؟ قَالَ عَبْدُ اللّه لَيْسَ هُنَاكَ مَاكَ يَعْبُدُ اللّه عَلْم يُرِيدُ أَنْ هُنَاكَ مَاكَ مَا عَلَى خَيْبَرَ.



ضَحك أسيب رُبخبْ ، وَطلَب مِنْ عَبْد اللّه أَ وَأُسْرَعُ أُسير إِلَى لَحَظَاتَ حَتَّى يَرْتَدَى ثِيَاباً تَلِيق بلقاء نبّى الله ، وأُسْرَعُ أسير إلَى بيته ، ولا نه مثل كل اليهود الذين من طباعهم الخيانة والعدر ، فقد أَسْرَعَ يَعلب بعض أَعُوانه ، فأتوا إليه مَسْرِعَين ، فأخبرهم أنه ذاهب إلى محمد، وأنه يسئل في أنْ يكون محمد قد علم بتآمره عليه في الخفاء ، وأنه يَحْشَى الذهاب إليه وحده .

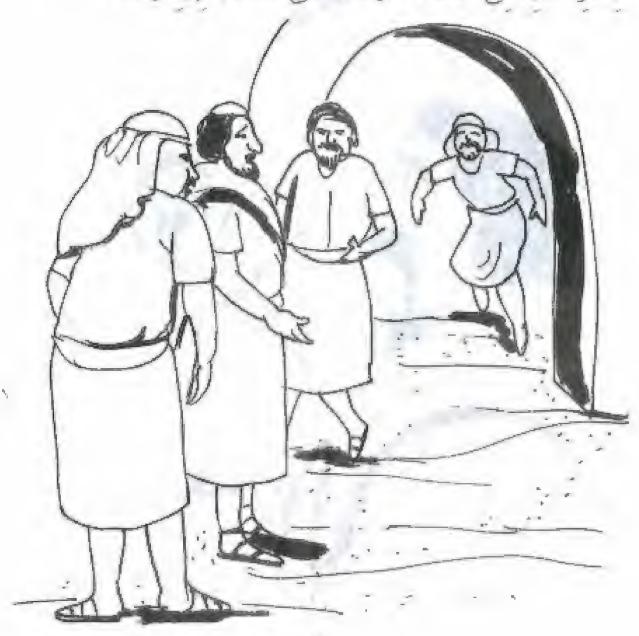

قَالَ لَهُ أَعْوَانُه : وَمَاذَا نَرَى يَا أُسَيْرِ إِذَا كَانَ مُحَمَّدُ قَدْ عَلَمِ بِتَآمَرِنَا ؟ قَالَ أُسِيــــر أَرَى أَنْ عَبْدَ اللّه بْن رَوَاحَةَ قَدْ أَتَى وَمَعَه ثَلاَتُونَ رَجُلاً ، فَلَم لاَ نَحْرِجُ مَعَهُم فِي ثَلاَتِين مِثْلَهِم بِسلاحِنا ، وَفَي ثلاثِين مِثْلَهِم بِسلاحِنا ، وفي الطّريق نغْدر بهم ، ونغْتَالُهم ، ونعُود إلَى خيبر ،أو نفر إلى أَعْداء مُحَمَّدُ حَتَى يَنْتَهِى أَمْرُهُ .



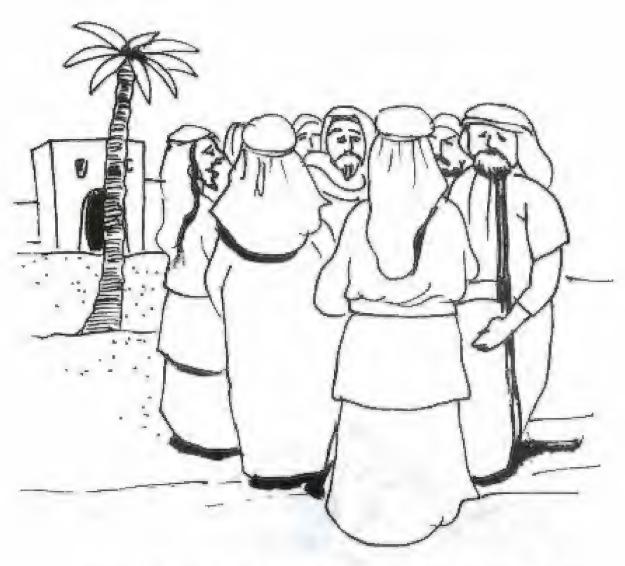

رِأْى عَبْدُ اللَّه أَنَّ أُسَيْراً خَرَجَ وَمَعَهُ ثَلاَّتُونَ رَجُلاً ، وَبَداً أُسيرِ يَبِرَرُ وَجُودُهُم مَعَه فَقَالَ : يَا عَبْدَ السِلَّه ، إِنَّ أَصْحَابِي يَرِيسِدُونُ مُرافَقَتِي لَلقَاء نِنِي السِلَّه ، فَهِلِ تَسْمَحُ لَهُمْ بِذَلَك ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّه : لامانع عَنْدَى يَا أُسيِسِرُ مَرْحَبِا بَكُم . ثُمَ حَذَّر عَبْدُ اللَّه الله الله السَّلِي عَنْدَى يَا أُسيِسِرُ مَرْحَبِا بَكُم . ثُمَ حَذَّر عَبْدُ اللَّه أَصْحابُهُ السَّيْنِ مِنْ أَى عَدْرٍ ، وأَمَر رَجَالُهُ أَنْ يَتْبَعَ كُلُّ مِنْهُم يَهُودِياً وَ يَسِيرُ خَلَفَهُ لاَ أَمَامِهُ

في الوقت نفسه كان أسير ورجاله يتفقون على خطة بقضون بها على عبد الله بن رواحة وأصحابه ، وعلى بعد ستة أميال من خيد الله بن أهوى أسير على عبد الله وحاول أن يقتله ، وضربه في وجهه فشجه ، ولكن المسلم بن تنبهوا لغدر اليهود فاستلوا ميوفهم ودارت معركة بين عبد الله بن رواحه و أصحابه وبين اليهود ، واستمرت وقتا ليس بالقصير .



أَعَدَّ أَبُوبِكُ مِ سَرِيَّةً مِنْ شُجَعَانِ الْمُقَاتِلِينَ وَخَرَجَ بِهِمِ مِنَ الْمُقَاتِلِينَ وَخَرَجَ بِهِمِ مِنَ الْمُدِينَةَ فِي الأَيَّامِ الأَولَى مِنَ شَهْر رَمِضَانَ الْمُعَظَّمِ، وَ بعد أَيَّامِ اقْتَرَبِ الْمُقَاتِلُونَ مِنْ وَادِي الْقرى، وَكَانَ الْوَقْتُ لَيْلاً، فَأَمرَهُمْ أَبُو بِكُر بِالرَاحَةِ حَتَّى الصَّبَاحِ، اسْتِعْدَاداً لِلْقِتَالِ.



وَفِي الصَّبَاحِ أَقَامَ أَبُوبَكُرِ الصَّلاَةَ هُو وَمَنْ مَعَهُ ، فَأَدُّوا صَلاَةَ الْفَجْرِ فِي الْقَرِي عَلَى مَرَأَى الْفَجْرِ فِي جَمَاعَة ، وكَانَ مشرِّركُوا وَادِي الْقَرِي عَلَى مَرَأًى الْعَيْنِ مَنهم ، فَأَمَرَهم أَبُوبِكُر بِالْهُجُومِ عَلَيْهِم ، وكَانَتْ مَفَاجَأَةً لَعَيْنِ مَنهم ، فَأَمَرَهم أَبُوبِكُر بِالْهُجُومِ عَلَيْهِم ، وكَانَتْ مَفَاجَأَةً لَعَيْنِ مَنهم أَعْدَاء الأسلام ، إذ لم يَتنبُ حرَّاسهم للأمر ، ودار قَتَالٌ عَنيفٌ قَتلَ فَيه الْمُسْلَمينَ عَدَداً كَبِيراً مِن الْمُشْركينَ .



وَأَرَادَ بَعْضَ الْكُفَّارِ أَنْ يَهِ رَبُوا إِلَى الْجَبَالِ فَقَدَفَهُ مِ الْمَسْلُمُونَ بِالسَّهَامِ ، فتوقف هَولاء الْهَارِبُون عَنِ السَّيْرِ ، وأَمَر الْمَسْلُمُونَ بِالسَّهَامِ ، فتوقف هَولاء الْهَارِبُون عَنِ السَّيْرِ ، وأَمَر أَبُوبَكُر بَعْضَ السِرِّ جال بإنزالهم من الْجَبل ، فَجَاءُوا بهم ، وكان بين المُسْرِكِينَ امْرأَة تُسَمَّى (أَم قرفة) وَابْنتها ، وكانت بنت أم قرفة على جَانِب كبيرٍ مِن الْجَمال ، وكانت مَخْطُوبة لأحد



وكانت أم قرفة هذه قد ساعدت المشركين ودفعت السلام النبي عليه الصلاة والسلام اغتاظت المرأة مما حدث لها وللمشركين فقالت في غضب الوعدة لها وللمشركين فقالت في غضب الوعدة قريش بماحدث لها لهبت لنجدتنا، ولكن كيف يأتون وقدحاصرنا المسلمون .



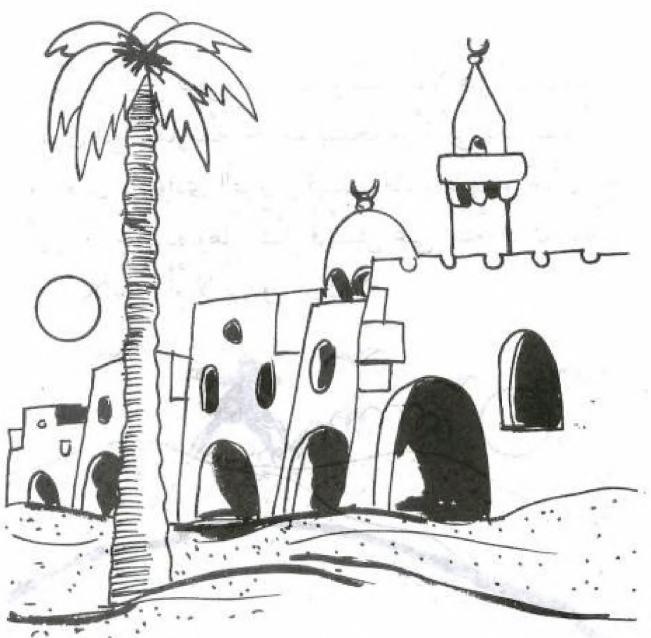

وَعَادَ أَبُوبِكُر رَضَى الله عَنْهُ، وَمَعَهُ رِجَاله إِلَى الْمَدينَةِ الْمُنوَّرَةَ، وَهُمْ يَسُوقُونَ الْغَنَائُمَ وَالْأَسْرَى مِنَ الْرِجَالِ وَالمنسَاءَ، وَعَلَمَ رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلم بوجُود أُمَّ قِرْفَةَ وَابْنتَهَا، اللَّتَيْنِ لَمْ يُغْن عَنْهُما شُجْعان مَكَّةَ شَيْئاً ، ولا فرسان وادى الْقُرى.

وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من أسرى وادى القرى إلى كفارمكة يخبرهم بنتيجة سرية أبي بكر الصديق، وماجرى في وادى القري القري القري مع أسرى مع أسرى مع أبى بكر وجنوده، وهل كفار قريش على استعداد أن يدفعوا فدية للأسرى أم لا يريدون ذلك ؟





وَطَلَبَ كُفَّارَ قُرَيْشٍ أَنْ يَفْتَدُوا أُم قِرْفَةَ وَابْنتَهَا، وأَرْسَلُوا إِلَي النّبي صَلّى الله عليه وسلم كثيراً مِنَ الأُمُوالِ فَدْيةً لَهُمَا، وَلَكنّ النّبي صلّى الله عليه وسلم رَفْضَ هَذَه الأُمُوالَ فَدْية وَطَلَبَ أَن يُطْلَبَ مَن كُنن عَنْدَهُمْ مَن أَسْرَى وَطَلَبَ أَن يُطْلَبَ أَن يُطْلَبَ مَن كُنا عَنْدَهُمْ مَن أَسْرَى الْمُسْلَمِينَ .

وَكَانَ أَسْرَى الْمُسْلَمِينَ عَنْدَكُفَّارِ قُرِيْشٍ عَدَداً قَلِيلاً، تَمَّتُ مُبَادَلَتُهم بِأُمَّ قَرْفَةَ وَابِنتَه ابَوَهَكَذا كَانَتْ غَزَوَاتُ عَرَوَاتُ مُبَادَلَتُهم بِأُمَّ قَرْفَةَ وَابِنتَه وَابِنتَه عَلَى أَعْدَاءِ اللّه، وَكَانَ النَّصْرُ الرَّسُولِ صَلَّى الله عليه وسلم عَلَى أَعْدَاءِ الله، وَكَانَ النَّصْرُ فَيها دَائِماً بِجَانِبِ الْحَقِّ الداعي إليه مُحمَّد صَلَّى الله عليه فيها دَائِماً بِجَانِبِ الْحَقِّ الداعي إليه مُحمَّد صَلَّى الله عليه وسلم بوَحْي مِنَ الله عَنْ وَجَلَ إلى النَّاسِ أَجْمَعِينَ .

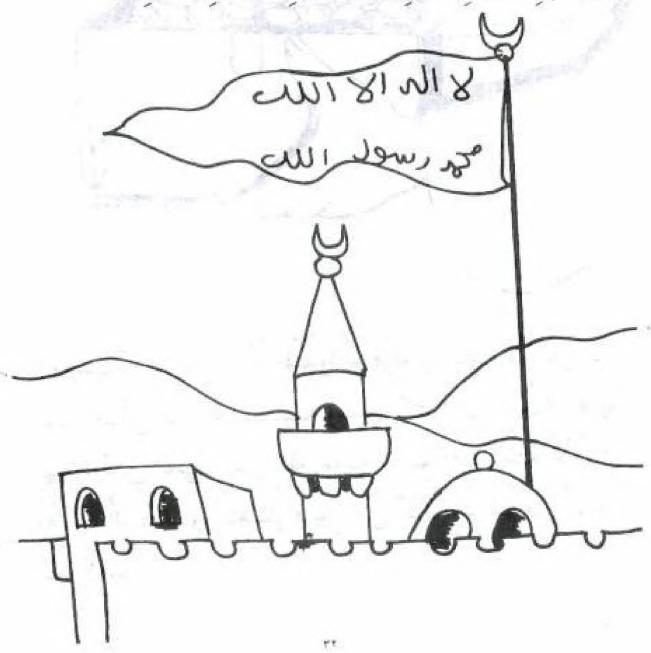